# الغِقائِلُلِيْتِينَ

تن السنوسية

نأليف

الاستاذ الكامل الشيخ محمد الهاشمي

حسب ماقرر لطلاب الماهد الدينية الاسلامية

الطبعة الثالثة

؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى

الحدثة رب العالمن ؛ والصلاة والسلام على

فهذا كتاب أبنت فيه متن السنوسية

راجياً قبوله عندالله وعند إخواني أهل العلم عسى أن

أبلغ بذلك الآمال إنه سميع مجيب

### المسادى

التوحيد معاه فى اللغــة : العلم بأن الشيء واحد ، وفى الاصطلاح : علم يسعث فيه عن إثبات العقائد الدنيمية بالأدلة اليقيفية .

[وموضوعه] العاومات آلتي محمل عليها ما تصبر به عقيدة دينية أو مبدأ

لذلك ، كقولنا : الله تعالى قديم ، والجسم صرك من الجواهر الفردة . [وعُرثه] الفوز بالسعادة الأبدية ، اذ بعيمسير الإيمان بالأحكام الشرعية

ا بنا محكماً . [ونسبته] إلى غيره من العادم أنه أفضلها بلاخلاف لكونه متعلقا بذات

الله تعالى وذات رسله عليهم السلام . [وواضعه] أبو الحسن الأشسعرى ومن تبعه ، وأبو منصور للسائر بعثى

نمه . [واسمه] علم التوحيد ، وعلم الكلام ، والفقه الأكبر ، وعلم أصول الدين.

[وابعة] علم التوطيعة : وعم الحارم : واللغة الا البرع وعم اصول الدين [واستمداده] من الأدلة النقلية والعقلية .

[وحكم الشارع فيــه] أن معرفه فرض عين على كلّ مكلف ولو بأملة إجالية ، كأن يعرف وجوده تعالى بكونه خالقا العالم ، وأما الأدلة التنهــــلية التى يقدر بها على دفع الشبه ففرض كفاية ، إذا قام بها يعض الأثمة سـقط

الطلب عن الباقين . [ومسائله] فضاياه الباحثة عن ثلاثة أشياء : إلهيات وهي مانتملق بالإله واجب وجائز ومستحيل . ونبرّات وهي مانتملق بالأنبياء بما يجب لهم ، وما يستحيل ، وما مجوز . وسحميات وهي مادل عليها النقل فقط ولامدخل اللطل لستحيل ، وما مجوز . وسحميات وهي مادل عليها النقل فقط ولامدخل اللطل

فها كالحشر والنشر والجنة إلى آخره .

قال الصنف وهو أبوعبد الله محد بن محد بن يوسف السنوسي الحسني رحة الله تعالى عليه : [ الحَمْدُ لِلهِ وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ ]

اعل أن (الحد) عند اللفو بين هو الثناء بالكلام على الجيل الاختياري من الأوصاف والأفعال، وأما في العرف فهو فعل ينيء عن تعظم المنيم بسعب

كونه منعما ، والحمد أركان وأقسام، فأركانه خسة : حامد ، ومحود ، ومحود

هليه ، ومجود به ، وصيفة مثلا: أنت حمدت مجدا لكونه أكرمك ، فقلت: عهد عالم ، فأنت حامد ، ومحمد محود ، والإكرام محود عليه ، وثبوت العرائحمد محود به . وقولك : محمد عالم صيغة . وأما أقسامه فأر بعة : حدان قدء ان ،

وها حمد الله نفسه ، كقوله تمالى .. الجد لله رب العالمين .. وحمده بعض یسیده ، کقوله تعالی \_ نیم العبد إنه أوّاب \_ وحدان حادثان ، وها حمدنا

لبعضنا ، وحدنا لله تعالى

وأما الشكر لغة فهو الثناء باللسان أو بفيره على المنع بسبب ما أوصل إلى الشاكر من النع . وأما عرفا فهو صرف العبد جسم ماأنيم الله به عليــــه ،

وهو: البد، والسان، والسمع ، والبصر وغيرها فيأخلق لأجله وهوالعبادة و (الله) علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجيع المحامد (والصلاة) من

الله على نبيه زيادة نكرمة له و إنعام (والسلام) زيادة تأمين ، ومحية طيبة وتعظيم له و (رسول الله) المراد به هنا هو سيدنا محد صلى الله عليه وسلم .

[ أَعْلَمْ ۚ أَنَّ الْحُكُمْ الْمَقْلِيَّ بَنْجَمِرُ فِي ثَلَائَةِ أَفْسَامٍ ، الْوُجُوبِ ، وَالأَسْتِعَالَةِ ، وَأَلْجُواز ]

اعل أن الحكم في ذانه هو إثبات أصم لأص أو نفيه عنه كا ثبات الوجود لهمد في قولك : محد موجود ، أونني الوجود عنه في قولك : محد ليس بموجود والحاكم بمطلق هـ ذا الإثبات ، إما الشرع أو العادة أو العقل ، فلهذا انقسم الشرعى هو خطاب الله تعالى التعاقى بفعل العبد بالطلب أو الإجاحة أو الوضح للها با كطلب السوم ، وطلب صلاة ركنى الفسحى ، وطلب ترك الزنا ، وطلب ترك قرادة القرآت في الركوع ، والتخييد بين البيم وعلمه ، والوضح لهما : أي المطلب ، والابتما عبارة عن سب الشارع سبا أو شرطا أو مانها لما ذكرنا ، والحكم الهادى هو إثبات الربط بين أمرين وجودا وعدما مع صحة التحاف كما ثبات الربط بين الشيع والأكل في قواك : الأكل مشبع مع صحة تحاف الشيع عن الأكل فقد تأكل ولا تشبع . والحكم العقلي هو إثبات أصر لأصم عصم ما مكم مع شاه عليه المنا مع من غير توقف على تسكرار ولا وضع واضع ، وهدا هو الذي مصره المستف في الوجوب والاستحالة والجواز يحنى أنه لا يخرج عنها ، فتكل" ما عكم به العقل من إثبات أو نفي برجع إليها

[ فَالْرَاحِبُ مَالاً بُتَصَوَّرُ فِي الْتَقْلِ عَدَّمُهُ ، وَالسُّنْحِيلُ مَا لاَ بَتَصَوَّرُ وَ فِي الْتَقْلِ وُجُودُهُ ، وَالْجَائِرُ مَا يَسِيحُ فِي الْتَقْلِ وَجُودُهُ وَعَدَّمُهُ ]

المنى — (الواجب) هو الأمر الذى لا يدرك في الفقل عدمه . و يقسم قسمين : واجب ضرورى ، وواجب نظرى . فالواجب الضرورى هو الذي لاعتاج الشل في إدراكم إلى فكر ونأتل كأخذ الجسم عقدارا من الفراغ . والواجب النظرى هو الذى يحتاج العقل في إدراكه إلى فكر ونأتل كشبوت القدرة فله تعالى . و مكمه عدم طرق العدم عليه أصلا (والمستجل) هو الأمم الذى لا يدرك في العقل وجوده . و يقسم أيضا قسمين : مستجيل ضرورة على وهو الذى لا يحتاج العقل في إدراكم إلى فكر ونأتل ، كنخلو أجسم عن الحرك والسكون معا ، وسسجيل نظرى وهو الذى يحتاج العقل في إدراكم إلى فكر ونأتل كشبوت الشريك فه تعالى ، وحكمه عدم طرق الوجود عليه أصلا (والجائز ) هو المكن ، وهو الأمم الذى يسح عند العقل وجوده هله عن عدمه و ينقسم أيضا قسمين : جائر ضرورى ، وهو الذي لاعتاج العقل في إدراك إلى فكر وتأتل كانساف الجسم غسسوس الحركم مثلا أو السكون . وجائز نظرى وهو الذي عتاج العقل في إدراك الى فكر وتأثل كتعذب الشخص الذي أطاع ربه وإنابة الذي عماه . وحكمه أن الوجود والعدم مستويان في حقه ، فلا بد من سب برجح أحدها على الآخر. وإقد عرف تدريف الوجوب وإلى التحديل الم أيضا تعريف الوجوب والحدار تاليا أيضا تعريف الوجوب على الذي الوجوب على البدل . والاستحالة عدم فيول الذي على البدل . والاستحالة عدم فيول الذي .

[وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسَكَلَّفُ مَرْوَا أَنْ يَمْوِ نَ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ مَوْلاَنَا حَرُّ وَجَلَّ وَمَا يَشْتَحِيلُ وَمَا يَجُولُ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْوِنَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَقَ الْوَكُلُ عَلَيْهِمُ السَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ] .

الحين - يغرض و يحتم من جهة الشرع على كل فرد من أفراد المكافين وم الماليون البقاد سليمو الحواس الطاب منهم مافيه كانة ومشقة ، الذين فيهم أهلية النظر ، وقد يلغنهم دعوة الرسول الذي أرسل إليهم (أن يعرف) أي يجزم جزما موافقا الواقع عن دليل بجميع ما يثبت لذات البارى سبحانه وتعالى من السفات الكالية ، وما يستحيل عليه من النقائص ، وما يجوزأن يثبت أضابه تعالى ، لكن المولى سبحانه وتعالى رأفة منه ورحمة لم يكاننا اعتقاد جيم ذلك لأنها لاتحصى ، بل كلا نعمت الأداة النقلية أو العقلية على اعتقاده شيء بحضوصه ، بل كلا نعمت على اتصافه بكالات من غير تعيين ، له يكاننا عتقاده بخضوصه ، بل نعمت على اتصافه بكالات من غير تعيين ، لم يكاننا يعتقاده عضوصه لم يكاننا عن من تعيين ، فيجب علينا اعتقاده أمالي متعف بكالات لانهاية لها و إن لم نعرف خصوص كل واحد منها ، وكانا احتد الأداة على تنزهه عن صفات بخصوصه كال شرين من حقة الشداد

المدسرين الأولى للهذا باعتقاد تنزهه عنها مفسلة . وكلما نست الأدلة على تنزهه عنها من غبر نميين كانمنا باعتقادها كدالك . فيجب اعتقاد أن هناك نقائص لانهانه لها يجب نزه البارى عنها · \

لا بها ها يجب مرة اساوى علمه . ومثل ما تقدّم جيمه يقال في حق الرحل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيمي اعتقاد ما ست عليه الإداد نفسلا أو إجالا بالنسبة لما يجب الداتهم ، وما يستعيل من النقائص عليهم وما يجوز في حقهم ، وسيأتى التكلام على ذلك. وعما تقدّم من تدريف المكافئين بأنهم هم البالغون المقدد سليمو الحواس المكافرب منهم مافيه كافة الذين فيهم أهلية النظر وقد بلغنهم دعوة رسولهم تعلم أن أهل الفترة ناجون من عذاب النار ، وأهل الفترة عمالذين م تباغيم دعوة الذي المابق ولم يرسل إليهم الذي اللاحق كالذين بين موسى وعيدى من

بني إسرائيل أو بين إساعيل ومجمد عليهم السلاة والسلام من الغرب و يما تقلم أيضا من بيان للمرفة بأنها الجزم الموافع عن دليسل المنتلف في إعمال للناف في عقائد التوحيد على أقوال كثيرة : أصحها أنه مؤمن عاص ان كان فيه أهلية النظر و لم ينظر ، ومؤمن غير عاص إن أريكن فيه أهلية النظر . والمنتلف هو النجر المجزم المتوافقة الموافق من غير دليل . والمدليل للطانوب من المتكاف هو الدليل الإجالي وهو غير المقدور على تقريره وحل شبهه غفرض كفاية عجب في كل محاف . وأما الدليل مسافة قصر عالم بذلك ، وافته أعلم .

## أسئلة على ماتقدم

عرف الحكم واذكر أقسامه . بين الغرق بين الحكم العادى والعقلى ، ومشل الناك . ماهو الحكم العقل وما أقسامه . عرف الواجب و بين أقسامه مع الختيل لما تذكر . اذكر حكم الواجب . ماهو الستحيل ، وما أقسامه . يين حكم السنحيل مع النمثيل . اذكر الفرق بين الواجب والوجوب ، وكمفة الستحيل مع الاستحالة . عُرُّفَ أَهُلُ الْفَتْرَةَ ، واذكر حَكْمَهِم . عرَّفُ للقَلُّ واذكر حَكُم إِيمَانُه .

مين الدليل المطاوب من المكاف ، واذكر حكمه .

[ هَمِنَّا يَجِبُ لِمَولانَا جَلَّ وَعَزٌّ عِشْرُونَ صِفَةٌ : وَهِيَ الْوُجُودُ ] الحمني - السفات الكالية الناسة لله تعالى التي بحب اعتقادها تفعسيلا بالدليل الذي دل عليها بخصوصها عشرون ، وقد تفضل علينا المولى سسمحانه وتعالى باسقاط التكليف بالباقي الذي لم ينصب لنا عليه دليلا رأفة منه ورحة ، لأن صفاته الكمالية لانهاية لها كاعلمت ساجًا.

وأعلم أن هذه الصفات المشرين وهي: الوجود ، والقدم، والبقاء ، والشالفة للحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية، والقدرة، والإرادة، والعملم، والحياة ، والسمع ، والبصر، والكلام ، وكونه قادرا ، ومريدا، وعالما ، وحياه وسما ، واصدرا ، ومتكاما تنقسم إلى أر بعة أقسام : نفسية ، وسلبية . ومعان ، ومعنوية . فالصفة النفسية من مايدل الوصف بها على نفس الخات دون معنى زائد عليها وهي الوجود . والصنفات السلبية هي ما يكون مدلولها عدماً كما ســبأ في لاأنها مساوية عن الله تعالى وهي الخسسة التي بعد الوجود ، وصفات المماني هي كلِّ صفة موجودة قائمة بموجود توجب له حكما ، وهي السبعة

التي بصد الخسة · والصفات العنوية هي الحال الواجبة للذات مادامت الدلت واعلم أن كون المسفأت عشرين بناء على القول بثبوت الأحوال ، وهي الواسطة بين للوجودات الحارجية وللمدومات ، و بعضهم قال بأنها محدث

عشرة صفة بناه على عدم ثبوت الأحوال ، وأن كونه تعالى قادرا وحميدا إلى آخر الصفات السبعة الممنو بة أمور اعتبار ية ، وهي ما لها ثبوت في النهيج منزعة من الوجود خارجا ، فكونه قادرا مثلا عبارة عن قيام القدرة باللهات فقط لاأمر زائد عليها ، وهكذا بقية للمنوية ، وهذا هو الحتى من أنه لاحال وأن الحال محال ، فتكون الأشياء ثلاثة : موجودات ، ومعدومات ، وأمور اعتبار بة محلافها على القول الأول فانها أر بعة بزيادة الأحوال ، ومعنى نفى الأحوال نفى زيادتها على المعانى لانتها نفسها باثبات أضدادها ، لأنه كفر ، والعبذ دائد مالاً .

. والبقاء والخالفة للحوادث والقيام بالنفس والقدرة والإرادة والعالم والحياة ، والبقاء والخالفة للحوادث والقيام بالنفس والقدرة والإرادة والعالم والحياة ، ولوازم هـذه الأربعة ، وهي كونه فادرا ومريدا وعالما وحيا ، و بعضها ثابت

واوارم مسلم امريسه وي تول عادر وعربه وسد و بعضها مختلف فيه بالديل النقلى ، و بعضها مختلف فيه والحداية .

وقد بدأ الصنف بالوجود لا بتناء بلق السفات عليه ، وقد عامت أنه صفة ضية نسبة النفس : أى النات ، ونسبت الذات لأنها لاتمقل إلا بها ، وقد عرفها السعد بأنها صفة ثبوتية يدلل الوصف بها على نفس الدات دون معنى وزاد عليا ، واختلف فيه قبيل هو نفس الذات ، وعلى هذا فلا يكون صفة ، وهو مذهب الأشرى ، وقد تساع في عقد صفة لأن السفة زائدة على الذات لانفس الدات غاية الأصل لما كانت الدات توصف بالوجود في اللفظ ، فيقال : ذات الله موجودة عقد مضفة ، وقبل هو زائلة على الدات فلا تساع في عشه صفة وهومدهم الفخر الرازى ، وهنا أقوال أبد وأدلة على الأقوال لم بسمح الوقت بذ كرها ، ولا عاجة للكلف بها فانه يكليه الإعمان بوجوده تعالى ولا يجب عليه اعتقاد كون الوجود عينا أو غيرا لأن ذلك لم يأس به الشرع ،

وسكت عنه الصحابة والنابعون ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . [ وَالْقِدَمُ ، وَالْبُقَاءَ ، وَتُخَالَفَتُهُ ۖ شَالَى الْمِحْوَادِثِ ، وَقَيَامُهُ ۖ شَالَى

بِعَنْسِهِ: أَيْ لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى عَلَ ۗ وَلاَ مُخَمِّسِ ]

و \_ المقائد السرية

. لوجوه ولا افتتاح له ، ومعناه بالنسبة للحادث طول اللّه وقدّر بسبنة ، فإذا قلت : كلّ من كان قديما من عبيدى فهو حرّ عتق من له سنة فأكثر . \_ ويجوز إطلاق القدم عليه تعالى بالإجاء لوروده فى بعض الروايات بدل الأوّل

وجوديا أو عدميا ، وذهبت طائفة إلى أن القدم هو الموجود الذى لا أوّل لوجوده ، والأرلى مالاأوّل له مطلقا سواء كان وجوديا أرعدميا . الصفة الثانية من صفات الساوب (البقاء) وهو الذى لا انتهاء لوجوده ولا يلحق وجوده عدم فالله باق: أى لاانتهاء لوجوده . الصفة الثالثة من صفات الساوب (مخالفته تعالى للحوادث) وهى عدم عمائلته لها في شيء منها ، فليس جوهرا ولاهوضا

في أسمائه الحسني.والتحقيق أن القديم والأزلى بمعنى واحد ، وهو مالا أوّل له

تعالى للحوادث) وهى عدم عادته ها فى تىء مها ، فلبس جوهرا ودعوصا ولامتحر" كا ولا ساكنا ، ولا يوصف بالصفر وهى قلة الأجزاء ولابالسكر وهى كترتها ولا غير ذلك . وان ورد مايوهم بماثلته للحوادث يؤوّل بمتنى يناسب ذاته تعالى . الصفة الرابعة من صفات الساوب (قيامه تعالى بنفسه) أى ذاته وقد فسره للسنف بقوله ( أى لا يفتقر إلى محل" ولا مخصص) يعنى أن ذاته

ومه صرة المستخدم الموقع الموق

[ وَالْوَحْدَانِيَّةُ : أَيْ لَا قَائِنَ لَهُ فِي ذَاتِهِ ، وَلا فِيصِفَاتِهِ ، وَلافِياضَالِهِ فَهِذِهِ سِتُّ صِفَاتٍ . الْأَوْلَى تَفْسِيَّهُ ۚ وَهِىَ الْوُجُودُ،وَالْخَسُّةُبَعَدُهَاصَلْبِيَّةٌ ۖ . الهذه ـ الصفة الخامسة من صفات الساوب ( الوحدانية) وهي منسوبة إلى الوحدة من نسبة الشيء إلى نفسه مبالفة ، ومعنى الوحدة تلة تعالى سلب

التمدُّد في الذات والصفات والأفعال ، فوحدة الذات تنفي الكم التصل والمنفصل

فيها فلبست ذاته مركبة من أجزاه متصلة بعضيا بمص ، ولبست هناك ذات أخرى تماثل الذات العلية في الألوهية . ووحدة الصفات ننفي الكم" فيحقيقة "كل" منها اتصالا وانفسالا فلبس له صفتان من جنس واحد ، فصلم الله تعالى واحد وحياته واحدة وهكذا . وقيام الصنفات بالذات من جنس واحد منزل

منزلة التركب و إلا فليس تركب في ذلك وليس لفيره تعالى صفة تشبه صفة من صفائه . ووحدة الأفعال تنفى الكم المتصل والمنفسل فيها أيضا ، وذلك بأن لا تدكون هناك مشاركة لفيره في فعل من الأفعال وعدم وجود فعل لفيره

تعالى . إلى هنا تمت الكهرم الست واقضح معنى الوجدانية . والكم معناه في جديم مانقلم القدار متصللا أو منفسلا ، وعلى ذلك فسرها المسنف بقوله (أى لائاقى له في ذاته دلا في صفاته ولافى أضافه أى ليس هناك تركب في ذاته تعالى ولا ذات أخرى عائل ذاته وليس هناك تستد فى صفاته ولا صفة تشبه صفاته وليس هناك من يشاركه في فعلى ولا فعل لفيم تعالى . وقد انتهت صفات السارب الخيسة وتقد مها الصفة النفسية التي هى الوجود فيكون الجموع سنا وهذا معنى كلام المسنف (فهذه ست صفات : الأولى نفسية وهى الوجود ، والخيسة بعدها سلية كال إعادة ، والله أعلم .

#### اسئلة على ما تقدم بين ماجب اعتقاده من الصفات التي قام عليها الدليل تفصيلا: اذكر أقسام

السفات . عرف الصفة النفسية و بين ما تعرفه من الخلاف . والواجب على المكاف اعتماد المحاف المكاف اعتماد المكاف والأكر الغرق بينها و بين الصفات الملفوية . يبن معنى الحال ثم قسيم الصفات بناء على عدم ثبوتها واذكر ما تعرفه من الحق ف ذلك . بين الصفات التي تثبت بالدليل النقلي وكذا بالمقلى . هرف القدم في حق المولى ثم في حق الحادث ، وهل يجوز إطلاق القدم عليه يحل أولا . بين ما تعرفه من الكلام على القدم والأزلى . اذكر معنى مخالفته

تعالى للحوادث . عرف الوحدة واذكر ما ينتني مها من الكوم . بين معنى نني الكم النصل والنفصل فى الأفعال .

[ ثُمَّ يَجِبُ لَهُ تَمَالَى سَبْعُ صِنَاتِ تُسَتَّى سِنَاتِ لَلَمَانِي : وَهِمَ الْمُذُونُ ، وَالْإِرَادَةُ النَّمَالُقَانِ بِجَمِيسِمِ لِلْمُكِنَاتِ ]

نُدُرْهُ ، وَالإِرَادَةُ للتَّمَالَقَتَانِ بِجَمِيتِ لِلمُكْنِئَاتِ ] المعنى ــ بثبت لله تعالى من الصفات الكالية النيام عليها الدلبل نفسيلا

يعد معرفتك الصفات السابقة : سبع صفات وتسمى صفات المعافى وهى في النفة ماليس بذات ، وفى الاصطلاح كل صفة موجودة فأئمة بموجود توجب له حكمًا كالقدرة مشــلا فانها قائمة بالذات توجب لها حكمًا ، وهو كونه قادرا ، وهكذا

بة المانى . واعا<sub>م</sub>أن الصدفات كالها تنقسم بحسب التعلق وعدمه إلى قسمين : قسم

واعام أن الصفات كلها تنقسم بحسب التعلق وعدمه إلى قسمين : قسم لايتعلق بشيء وهو سبح صفات : الوجود . والقدم . والبقاء . ومخالفته

للمكن ومكذا . وأول صفات المعاني السبع ( القدرة ) وهي في اللغة القوة والاستطاعة ، وفي الاصطلاح صفة وجودية أزليسة فأنمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كلّ تمكن الداملات صفة وجودية أزليسة فأنمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كلّ تمكن

و إعدامه على وفق الإرادة . الثانى سها (الإرادة) هى وللشيئة بحنى واحد ، وهى فياللغة مطلق القصد ، وفى الاصطلاح صفة وجودية أزلية فأممة بذاته تعالى تخصص للمكن بمض ما بجوز عليمه . والقدرة والإرادة تنعلقان بالمكانات

أو باعدامه على وفق ماتعلقت به الإرادة في الأزل. وللقدرة تعلقان: صاوحي قديم وهو صلاحتها في الأزل للايجاد والإعدام فيما لايزال . وتنجيزي حادث وهو تأثيرها بالفعل ، هذا محسب الإجال . وأمَّا محسب التفصيل فسبع : الأول صــاوحي قديم . الثاني كون المكن فيما لايزال قبل وجوده في قبضة القدرة إن شاء أبقاء الله على عدمه وان شاء أوجده بما . الثالث إبحاد الله تعالى الشيء بها فما لايرال . الرابع كون المكن حال وجوده في قبضة القدرة

بعض ما يحوز عليه كأن يخصص الله في الأزل محدا أن يوجد على صفة كذا في زمن كذا ومكان كذا إلى غير ذلك من المحسمات ، وجذا التحصيص يجب أن يكون هذا المكن على ماخصصه الله تعالَى به بارادته فاذا جاء الزمن مثلا الذي تعلقت إرادة الله تعالى باعجاد محمد فيه أوجده سبحانه وتعالى فيسه بقدرته على الصفة التي خصصه بها بارادته وفي المكان الذي خصص له وغبر ذلك. وللارادة تعلقان أيضا على السحيح : صاوحي قديم، وهو صلاحيتها في الأزل لتحصيص كل مكن بأى أمر من الأمور . وننجيزى قديم وهو تخصيصها في الأول المكن الذي سيوجد بأحد الأمرين بعينه ، ولاحاجة التعلق النبحيري الحادث لاغنا. التنجيزي القديم عنه و إن قال بعضهم به . واعلم أن الإرادة والأص متغايران ومنفكان عسد أهل السنة فقد ير يد الشي. و أمر به كايمـان أنى بكو رضى الله عنــه ، وقد يأمر به ولا بريده كإ يمان أبي جهل إد لو أراده لوقع ، وقد بر يده ولا يأس به ككفر أبي جهل وقد لايأم، ولا ير يده ككثر سَأَتُرُ المؤمَّنِينَ ، والله أعلم .

إن شاء أبقاء الله على وجوده و إن شاء أعدمه مها. الخامس إعدام اللهالشيء بالعمل . السادس كون المكن حالة عدما في قبضتها إن شاء أبقاء على عدمه و إن شاء أوجده سها . السابع إيجاد الله الشيء سها حين البعث والنشور . والإرادة تتعلق بالمكن تعلق تخصيص ، فيخصص الله بها في الأزل المكن [ وَالْمِلْمُ النَّمَكُنَّ بِجَسِمِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَالْزَاتِ وَالْمُسْتَعِيلَاتِ ، وَالْمَيَاةُ ، وَهِى لاَ تَتَكَلَّقُ بِشَى ه ، وَالسَّمْ وَالْبَمَتُو النَّمَا أَن يَتِمَسِمُ الوَجُودَاتِ ، وَالْسَكَامُ أَلَّهِ لَيْنَ بِيرَفِ وَلاَ صَوْتِ ، وَيَتَمَلَّى ُ يَجْمِيمِ مَالِيَمَنَّ بِهِ إِلْهِ مِنْ الْمُتَمَالَةِ ]

الحمني ـــ الصفة النالثة من الصفات السبع (العلم) وهو صفة وجودية أُزلِيةَ قَائُمَةً بِذَاتِهِ تَعَالَى لَمَا تَعَلَى بِالنَّبِيءِ عَلَى وَجَهِ ٱلإِحَاطَةِ عَلَى مَاهُوعِلِيهِ دُون سبق خفاء ، وليس له إلا تعلق واحد تنجيزي قديم وهو تعلقه بالشيء بالفعل في الأزل ، فليس له تعلق صاوحي قديم ولا تنجيزي حادث لما يلزم عليه من اتصافه تمالي بالجهلءو يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف لأنه ليس من صفات التأثير . السفة الرابعة (الحياة) وهي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تستحح اتصافه بمسفاته الجليلة ، كالقدرة والإرادة وعي شرط في جميع صفات العالى يلزم من عدمها عدم جميع صفات العاني (وهي لاتتملق بشي. ) أمســلا ، فلا تطلب أحمرا زائدا على قيامها بالذات . السَّــفة الخامســة (السمع) وهو صفة وجودية أزليــة قائمة بذانه تعالى ينسكشف به كلُّ موجودٌ سواءً كان قديما كبذائه تعالى أو حادثًا كسائر الحوادث ، فيسمع تعالى السواد والبياش والأصوات ، و بعضهم قال : يتعلق بالأصــوات فقط ، والقول الأُوّل للاُشعري . الصفة السادسة (البصر) وهو صفة وجودية أزليةً قائمة بذانه تعالى يسكشف له به كلّ موجّود سواءً كان قديما أو حادثًا ، فيبصّر ذانه تعالى وصفانه والأصــوات والسواد والبياض وغير ذلك · ومعنى (التعلقان مجميع الوجودات) الطالبان لجميعالموجودات بالانكشاف، وليس سمع الله بأذن ، ولا بصره بحدثة وأجفان ، ولكلَّ من السمع والبصر ثلاث تعلقات ؛ تنجيزي قديم وهو تعلقهما بذانه تعالى وصفاته ، وساوحي قديم وهو تعلقهما بالمكنات الوجودة قبل وجودها . وتنجيزي حادث وهو تعلقهما مها بعد وجودها .

واعلم أنه يجب علينا اعتقادا أن انكشاف السمع غيرانكشاف البصر و إن كان كلّ منهما يتعلق بالموجودات ، وغير انكشاف العلم وان كان لايعلم حقيقة كلَّ إلا الله تعالى . الصفة السابعة ( الكلام) وهو صفة وجودية أزليةً فائمة بذانه تعالى ، ليست بحرف ولا صــوت ، تدلُّ على الواجبات والجائزات وللستحيلات ، مشل انكشاف العاعنها ، يفهم بها الله مار بد إفهامه لأحد واعلم أن الكلام باعتبار كونه ليس أمرا ولا نهيا بل خبرا أو استخباراً أو وعدا أو وعيدا تعلقا ننجيزيا قديما ، وأما تعلقه باعتباركونه أمرا أو سهيا

فهو تنجيزي حادث عنـــد وجود للأمور أوالنهبي . وصـــاوحـي قديم ، وهو صلاحيته في الأزل الدلالة على طلب المعل والترك ممن سيوجد .

كون صفات العاني النقدّمة سبعا هو مذهب الأشاعرة ، أما الماتريدية هزادوا صفة نامنة وسموها صفة السكوس ، فهي عندهم صفة قدعة قائمة بذاته تمالي بها الإيجاد والإعدام زائدة على القدرة وغيرها من بقية المسفات ، فإن تعلقت بالحياة تسمى إحياء أو بالموت تسمى إمانة أو بالرزق تسمى رزقا وهكذا

فوظيفتهاعندهم إبراز المكنات ، ووظيفة القدرة تهيئة المكن وجعله قابلا التأثير قيه . وأما الأشاعرة فلا يعدّونها من الصفات القديمة بل من صـفات الأفعال الحادثة ولبس لها تأثير أصلا ، بل التأثير القدرة . واعلمأن صفات السمع والبصر والكلامتسمي بالمسفات السمعية لأنها مسموعة عن الشارع . قال تعالى (وهو السميع البصير) . وقال (وكام

الله موسى تَكَايَمًا) وأما اللقل فلا يهدى إليها تمـام الهـدى وحده بل لابد له

أسمئلة على ما تقدم بين صفات المعانى الثابتة لله تعالى . عرف صفات المعانى مع التمثيل أملك ين أقسام الصفات بحسب التعلق . عرض القدرة ثم بين ما تتعلق به . اذكر تعلقات القدرة . عرض الإرادة واذكر تعلقاتها . بين مايتعلق به العمام ثم السمع والبصرواذكر تعلقات كل . عرض الكلام و بين تعلقانه . بين مانعرفه من صفات للعالى السمعية .

[ثُمُّ سَنْعُ صِفَاتِ نُسَمَّى صِفَاتِ مَنْفَوِيَّةً وَهِيَ مُلاَّزِمَةٌ لِيصَّـــفَاتِ السَّبْمِ الْأُولَى وَهِيَ :كُونَهُ ثَمَالَى فادِراً وَثُوِيداً وَعَالَما وَحَيَّا وَسَمِيماً وَيَصِرا وَمُسَكِمُلُكا ]

المحض - يثبت لله تعالى سبع صفات عجب اعتقادها بعد الثلاث عشرة السابقة ، وهذه السماق ، ونسبت صفة السابقة ، وهذه العساق ، ونسبت إليها لأنها لاتمقل إلابعد اتساف النات بألماتي أوّلا : فمثلا تقوم بالنات القدرة ثم توصف بكونها قادرة ، وهكذا البقية ، وتعرف الصفات المنو به بأنها الحال الواجبة للذات مادامت النات معللة بعلة ، ومعنى التعليل : التلازم ، لأن هذه الصفات لازمة لعسفات للماتي السبع ( فكونه تعالى قادرا) يلازم القدرة (وعملها) يلازم العدرة (وعملها) يلازم السبع ( وسكوا الكلام ، الحياة ( وسميما) يلازم السبع ( وسكوا الكلام ، الحياة ( وسميما) يلازم السبع ( وسميا الكلام ، الحياة ( وسميما ) يلازم السبع ( وسكوا الكلام ، الكلام ، العربة العربة السبع ( وسميا ) يلازم الدائم الحياة ( وسميما ) يلازم السبع ( وسميا ) يلانه السبع ( وسميا ) يلازم السبع ( وسميا ) يلازم السبع ( وسميا ) يلانه السبع ( وسميا ) يلانه ( و

واعم أن رُدادة الصفات المتنوبة السبح مبنية على رأى مثبت الأحوال، وهى الواسطة بين للوجود وللمدوم ، وأما على رأى من لايتبنها ، فالسمات كابها ثلاث عشرة سفة ، والسفات المنوبة ليست زائدة على مسئات المعانى ، فالسكون قادرا عبارة عن قيام القدرة بالذات وهكذا ، لأأمر زائد .

[ وَ يِمُّنَا يَنْفُسِتُ تَعِيلُ فَى خَنْهِ تَمَالَى عَشْرُونَ مِنَةٌ ۚ : وَمِي أَضْدَادُ الْمِشْرِينَ الْأَدْنَى، وَهِيَ : الْمَلَمُ ، وَالْمَدُوثُ ، وَشُرُووْ الْمَلَمِ، وَالْمَائِنَةُ أَ الْمُحَوَادِثِ ، وِلْنُ يَكُونَ جِوْنًا : أَىٰ تَأْخَذَ ذَاتُهُ الْمَلِيَّةُ قَدَراً مِنْ الفَرَاعِ أَوْ يَكُونَ فَى عَرَضًا يَقُومُ وِلْمَلِيْمٍ ، أَوْ يَكُونَ فَى جِمَةٍ لِلْجِرْمِ أَوْ لَهُ هُوَّ

أَوْ بَتَّصِنَ ۚ بِالصَّفَرَ ۚ أَوَّ الْسَكِبَرِ أَوْ بَتَّصِنَ بِالْأَغْرَاضِ فِي ٱلْأَفْعَالِ أو الأخكام ، وَكَدَا يُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ مَاكَى أَنْ لَا يَكُونَ قَائُمًا بِنَفْسِهِ مِأْنَ يَكُونَ صِفَةَ يَقُومُ مِمَعَلِ أَوْ يَعْلَجُ إِلَى مُعَمَّمِ ، وَكَذَا يَسْتَعَيِلُ عَلَيْهِ تَمَالَىٰ أَنْ لِاَ يَكُونَ وَاحِدًا بِأَزْ بَكُونَ مُرْكِبًا فِي ذَاتِهِ ، أَوْ يَكُونَ لَهُ مُمَاثِلٌ فِي ذَاتِهِ أَوْ مِسْفَاتِهِ أَوْ يَكُونَ مَنَهُ فِي أَلْوُجُودٍ مُؤَرِّثُ فِي فِيلُ منَ ألاً فَمَالِ ] . المعنى \_ بعض الصفات التي يجب على المكاف اعتقاد استحالة إثباتها لله تعالى عشرون صفة أخداد العشر بن السابق ذكرها ، وهذه العشرون هي التي قام الدليل التعصيلي على استحالها وللراد من الشدُّ هنا مطلق النافي . لأن بعض هذه السَّمات نقيض و بفضها ضدًّ ، وعاك أصداد الصفات السَّقَدُّمةُ على النربب السابق، فنقيض الوجود (الفدم) ونقيض القدم (الحدوث) لأن القدم عبارة عن في العدم السابق على الوحود ، والحدوث عبارة عن الوجود بعد عدم. فيستازمسق العدم على الوجود ونقيض البقاء (طرو المدم) لأن البقاء عبارة عن نفي العدم اللاحق للوحود ، وطرة العدم وهوالفناء عبارة عن توت العدم اللاحق للوجود ، ونقيض المخالفة للحسوادث (المماثلة للحوادث) لأن للماثلة عبارة عن الانفاق في جميع صفات النفس فيما بجب ومًا يستحيل وما بجوز ، والخالئة عبارة عن نغي هذه المسائلة ، والحوادث جع حادث وهو للوجود بعث عدم ، و ينحصر فَي الجواهر والأعراض والجواهر هي الأجرام ءوالجرم ماشغل قدرا من الدراغ كالشجر والحجر والهيوالت، فنستحيل عليه تعالى أن يكون جرما تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم. والعرض

س \_ العقائد الدرية

مماثلته للحوادث بأن يكون في جَهَة للحِرم بأن يكون فوقه أوتحته أو بمينه أو شماله . وكذا يستحيل عليه تعالى أن يكون له جهة لأن الجهة من لوارم الجرم . وكذا يستحيل عليه ثمالي أن يكون موصوفا بالمغر والكبر لأن الصغير ماقلت أجزاؤه، والكبير ماكثرت أجزاؤه . وكذا يستحيل عليه تعالى

أن يتصف بالأغراض لأنه لايغمل كذلك إلا القهور . ونقيض قيامه تعالى منف عدم قيامه بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل: أي ذات أو يحتاج إلى محسس: أي فاعل يوجده ، لأن هذه من أمارات الحوادث ، وهو عال عليه تعالى ، ونقيض الوحدانية (أن لايكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته) ،

وهدا هو الـكم للتصل فىالذات (أو يكون له عـائل فى ذاته) وهذا هوالـكم المنفصل فيها ، أو يكون هناك صفتان من جنس واحد ، وهو السكم المنصـــل فىالصفات ، أو يكون لأحد صفة كسفته تعالى ، وهو السكم المنفسل فيها، أو يكون هناك مشارك له في فعله وهو الكم المتصل في الأفعال ، أو يكون هناك

فمسل مؤثر كفعله وهو ألسم المنفصل فيها ، وكل هذا مجال تعزه الباري تعالى عنه . إلى هنا تمت أضداد الصفة النفسية والسفات الساوب .

[ وَكُذَا يَسْتَعِيلُ عَلَيْهِ تَمَاكَى ٱلْمَعِزُ عَنْ مُمْكِن مَّا ، وَإِمِحَادُ شَيْءُ مِنَ الْمَالَمَ مَمَّ كَرَاهَتِهِ لِوُجُودِهِ : أَيْ عَدَمِ إِرَادَتِهِ لَهُ تَمَالَى أَوْ مَعَ الْهُمُولِ أَوْ ٱلْمُغْلَةِ أَوْ بِالتَّمْلِيلَ أَوْ بِالطَّبْمِ ، وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى ٱلْجَهَّلُ وَمَا فَى مَثْنَاهُ ۚ بِمَعْلُومٍ مَّا ، وَلَوْتُ وَالصَّمْمُ وَٱلْمَنِّي وَٱلْسَكُمُ ، وَأَضْدَادُ الصَّفَاتِ للْمُنْوَ يَةِ وَاضْعَةٌ مِنْ هَٰذِهِ ] .

المعنى ــ ضدَّ الصفات التي عَب على للكاف اعتقاد إثناتها لله تمالى سبع صفات ، وهي أضداد صفات المعاني النقدمة ، فشد القدرة (المجر عن عكرماً) أى الصَّعِز عن كل ممكن . وضـدّ الإرادة لشيء ﴿ إَيَّادَ شي. من العالم مع

بالتعليل ، أو بالطبع) يعني أن الله يوجد شيئًا من العالم كالكفر ، أوالعاصي أو غير ذلك وهو لايريدها، تنزه الله عن ذلك لأنه لايقع في ملكه إلاماير بد . و يستحيل عليه تعالى إيجاد شيء من العالم مع الدهول ، أوالففاة عنه . والنهول عدم المل بالنيء مع تقدّمه ، والغفلة عدم العلم بالشيء سواء تقسم أولا . ويستحيل عليه تعالى أيضا إيجاد شيء من العالم بالتعليل ، أو بالطبيع يمعني أن يكون وجوده تعالى ينشأ عنه وجود الفلوقات من غير أن يكون له إرادة واختيار فـ ه والغرق بين الإيجاد بالطبـع والإيجاد بالنعليل:أن الإيجاد بالطبح يتوقف تأثيره على وجود الشروط ، وانتفاء الوافع كالنار للاحراق ، فيتوقف تأثيرها عندالقائل بذلك على وجود الشرط ، وهو بماستها للحطب وانتفاء المانع وهو السلل والإيجاد بالتعليل لايتوقف تأثيره على شيء من ذلك كحركة الأصبع فانه علة خركة الخاتم ، فيازم من حركة الأصبع حركة الحاتم بدون توقف على شيء . وضــة العلم (الحهل وما في معناه بمعادم ما) والذي في معنى الجهل: الشكّ، والفلن، والوهم، لأنها لا تكشف مها للملام. وضدًا الجياة (الموت) وصدَّ السمع (العمم) وضدَّ البصر (العمي) وضدًّ الكلام ( الكم . وأصداد السفات المنوية والمهمس هذه ) أي من أصداد صفات اللماني ، لأمك إذا علمت أن صدّ القدرة العجو تعلم أن ضد كونه قادراً: كونه عاجزاً و إذا عرفت أن ضد الإرادة الكراهة تعرف أن ضدّ كوني مريداكونه كارها وهكذا بقية الصفات . [ وَأَمَّا الْمَ ثُرُ فِي حَقَّةً مَمَاكَى فَفِيلٌ كُلُّ مُمْكِينٍ أَوْ تَرْ كُهُ ]

المعنى ــ القسم النالت بما يجب على المكاف معرفته في حتى الله تعالى اعتقاد ما يمور لبنامه أن تعمله وأن تعركه ، ونقدم القسم الأول وهوالواجه في حقه ، والقسم النافي وهو للسنحيل علميه تعالى ، فيجوز على الله تعالى منها على الله نمالي ولايت حيل ، بل وجو ها وعدمها بالنسبة إليــه سواء ،

أسئلة على ماتقدم عرَّف الســفات للعنوية ، وبين ملازمتها للمعانى بين نقيض البقاء

واذكر وجه دلك. بين تقيض الوحدانية.اذكر نقيض القدرة، و بين الفرق بين الإيجاد بالتعليل والإيجاد بالطب مع التمثيل لذلك . مين الحائر في حقَّ

اخياريا للعبد أملاء فيدخل فى كل ممكن النواب للمطيع والعقاب للعاصى، و يدخل بعثة الر-ل للمباد ورؤية المة عن وجل لأن هــده كالها لايجب شي.

[ أَنَّا نُرْمَانُ وُجُودِهِ تَمَالَى فَعُدُوثُ ٱلْمَالَمَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۗ

مُعْدِثُ بَلْ عَدَتَ بِنَفْدِهِ لَزِمَ أَنْ بَكُونَ أَحَدُ ٱلْأَمْرَ بْنِ الْتَسَاوِ يَبْنِ

مُساوِيًا لِصَاحِبهِ واحِيَّا عَلَيْهِ بِلاَسبَبِ وَهُوَ نَحَالُ ، وَدَلِيلُ خُدُوثِ ٱلمَالَمَ مُلاَزَمَتُهُ لِلْاعْرَاضِ ٱلْحَادِثَةِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ سُكُونِ أَوْ غَيْرِهِمَا

وَمُلازِمُ أَلَمَادِثِ عَادِثُ ، وَدَلِيلُ خُدُوثِ ٱلْأَعْرَاضِ مُشَهَدَّةُ تَدَيُّرٍ هَا مِنْ عَدَم إِلَى وُجُودٍ وَمِنْ وُجُودٍ إِلَى عَدَم ] .

اعلم أنه لمَا كان ذَكر الصفات مجرَّة عن الأدلة لايكني في عقائد الإعمان لأنه تقليد وهو غير مطاوب في هذا الفن . شمرع الصنف في الاستدلال على

كلُّ سَفَّة فقال : (أما برهان وجوده تعالى َّ خَدُوث العالم إلى آخره) يعني أن

الدلمل على وجود الله تعالى وحود العالم بعد عدم ، وذلك لأنه لايحني على كلَّ عاقل أن السموات والأرض وما ينهما أجرام ملازمة للاغراض التي نقوم بها من حركة وسكون وغيرها ، وهاجادنان لمشاهدة تفيرها من عدم الدوجود ومن حوب المسلم ، وقد ثبت الحدوث ومن وجود ال عدم ، وقد ثبت الحدوث الاعراض بالشاهدة فيقد ثبت الحدوث الاعراض بالشاهدة فيقد الأعراض بالشاهدة فيقد الأن العالم لو حدث بنشه لزم اجتاع التنافيين . و بيان ذلك أن الوجود والعسلم مقداويان بالنسبة العالم ، فالا ترجح الوجود على العدم بلا مرجح ، والفرض أنهما مقداويان لزم اجتاع التنافيين ، وها مساواة الوجود للعدم ورجحانه عليه بنفسه من غير مرجح . وهو محال

فلا بدّ من مرجع موجود برجع أحدها على الآخر، ولامرحع إلا الله عن وجل فنبت الطلاب . وهنا أملة أخرى وكلام كثير لاحاجة لنا به . [ وَإِنَّا كُرُهُمانُ وَمُهُوبِ الدِّدَمِ لَنُ تَمَالَى فَلاِئَّهُ لَوْ لَمْ ۚ يَكُنْ قَلْمِهَا لَـكَانَ تَعادنا فَيُفَقِيرُ إِلَى تُحْدِثِ فَيَلَزُمُ الدِّورُ أَوِ الشَّسَلُمُلُ ] .

الهنى — الدليل على القدم لله تعالى : أنه لولم يكن قديما لكان حادثا ولوكان حادثا الافتقر إلى محدث لما تقديم أن كل حادث الابقد له من محدث ، ثم نقل الكلام إلى هـ فما الهدث : فا ما أن يكون قديما أو حادثا ، فان كان قديما فهو المطالاب ، وان كان حادثاً فلا بنة له من محدث ، وعدته محتاج إلى محدث ، وهكذا إلى غير نهاية فيازم القسلسل وهو ترقب أمور الانهاية لها من غير دوران ورجوع إلى الأول ، فإن دار ورجع إلى الأول إنم الدور وهو من غير دوران ورجوع إلى الأول ، فإن دار ورجع إلى الأول إنم الدور وهو

لى عدت ، وهكذا إلى غير نهاية خيار القسلسل وهو ترقب أمور لانهاية لها من غير دوران ورجوع إلى الآول ، فان دار ورجع إلى الآول إن الدور وهو فرقف الذي ، على التوقف علم كتوقف الحدث الآول على الثانى والناف على الآول . والدور واقسلس عمالان ، و إذا كان الحدوث يازم سنه الدور أو التسلسل الممالان فيكون محالا ، لأن مالذي إلى الحال يكون محالا ، و إذا كان الحدوث عالا تمين القدم لأنه لا واسطة بين الحدوث واقدم ونبت للطاوب . [ يأتا من هماك محمد . أاسمال مراح المحمد عن الحدوث واقدم ونبت للطاوب .

[ وَأَمَّا الرَّهَانُ وُجُوبِ النِّيَّاهِ لَهُ ثَمَالَى ظِلاً لَهُ لَوْ أَسْكَنَّ أَنْ بَلْعَقَهُ ۗ النِّدَمُ لاَ نَشْنَى عَنْهُ النِّيْمَ لِكُونِ وَجُودِهِ حِينَانِهِ بَاثِرًا لاَوَاحِها ، وَٱلْمِائَزُ لَا يَكُونُ وُجُودُهُ إِلاَّ عَادِثًا كَيْتَ وَقَدْ صَبَقَ قَرِيبًا وُجُوبُ فِلِدَهِ تَعَالَىٰ وَ بَقَائُهِ ] .

الهمني — الدَّليل على ثبوت البقاء للةتمالي أنه لو أمكن أن يلحقه العدم ازم أن بكون من جلة للمكنات التي بجوز عليها الوجود والعدم ، فينتني عنه القدم لكون وجوده حيثة جائزًا لا واحِياً ، وكونه من جلة المكمات باطل لأنه يكون حادثًا ، فبطل ماأدَّى إليه وهو إمكان لحوق العدم له تعالى ، وثبت نقيضه وهو البقاء وهو للطاوب

[ وَأَمَّا رُوْ هَانُ وُجُوبٍ مُخَالَفَتِهِ تَمَالَى لِلْحَوَادِثِ فَلِأَنَّهُ لَوْ مَالَلَ شَيْئًا مِنْهَا لَـكَانَ عَادِنًا مِثْلُهَا وَذَٰ فِي مُعَالٌ لِمَا عَرَ فَتَ قَبْلُ مِنْ وُجُوبِ فِلِيَمِهِ تَمَالَى وَ بَقَائُهِ ] .

الهمني — الدليل على ثبوت مخالفة الله تعالى للحوادث أنه لوماثلها مولانا

عن وجل لوجب له مثل ماوجب لها من الحدوث ، واستحالة القدم لأن كلُّ مثلين بجب لكل واحد منهما ماوجب للآخر ، و بجوز عليه ماجاز على الآخر وقد وجب للحوادث الحدوث مثلا فيكون أيضا حادثا مثلها فيفتقر إلى محدث فيلزم الدَّور أو النَّسَلَسُلُ الْحَالَانُ فَيَسِطُلُ مَا أَدَّى إِلَيْهُ ، وهو المَّائَاةُ الْمَحْوادث وَيُثِبُتُ نَقَيضُهُ وَهُو الْخَالَفَةُ لِمَّا وَهُو لِلْطَاوِبِ . `

[ وَأَمَّا بُرُ هَانُ وُجُوبِ قِيامِهِ تَمَالَى بنَفْسِهِ فَلِأَنَّهُ تَمَالَى لَواخْنَاجَ إِلَى نَصْلُ لَـكُنَّانَ صَفَةً وَالصَّفَةُ لاَتَنَّصِفُ بصِفاتِ للْمَانِي وَلاَللَّفَنُو بِيُّ ،وَمَوْلاَفا

جَلَّ وَمَزَّ بَهِبُ أَنْصَافُهُ مِيمًا فَلَيْسَ بِصِفَةً ، وَلَوِ أَحْتَاجَ إِلَى تَخَسَّمُ صَ لَــكَأَنَ مَادِنًا كَيْفَ وَقُدْ قَامَ الْبُرْهَانُ هَلَى وُجُوبٍ قِدَمِهِ تَعَالَى وَ بَقَالِهِ ]. الممنى -- الدليل على ثبوت قيامه تعالى بنفسه بمعنى عدم احتياجه إلى

الهل وانحمص ( أنه لو احتاج إلى محل) أى ذات (لكان صفة) لأنه لإعتاج إلى الحلَّ إلا السمَّات (والصفة لاتتصف بصفات المعاني) وهي الصفات الوجوديَّة كالقدرة (ولا للمنوية) وهي الأحوال الثابتة لللازمة للمعاني كالكون قادرًا ومريدا (ومولانا جل وعن بحب انسافه سهما فليس بصفة) فلا محتاج إلى ذات ﴿ ﴿ وَلُواحِنَاجِ إِلَى مُخْصَصُ أَى فَاعَلَ (لَكَانَ حَادُنًا) وَكُونَهُ حَادِثًا بِاطْلَ لما يازم عليمه من الدور أو التسلسل ، فبطل ما أدى إليه وهو احتياجه إلى مخسص ويثبت نقيضه وهو عدم الاختياج إلى مخسص وهو الطاوب . [ وَأَمَّا رُوْهَانُ وُجُوبِ الْوَحْدَانِيةِ لَهُ تَمَالَى ، فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ ۚ يَكُنُّ وَاحداً لَزَمَ أَنْ لاَ يُوجَدَ شَيْء مِنَ الْعَاكَمِ لِلزُومِ عَجْدٍ وحِينَكِا

اعلم أن ثبوت الوحدانية لله تعالى ينفيستة كوم كما قدمنا ، فينني الكم التصل والنفسل في الذات ، و ينفي الكم التصل والنفسل في الصفات ، و ينفي

الكم المتصل والنفسل في الأفعال . وكل من هذه السُّنة يحاج إلى دليل . أما الدليل على نفي الـكم المتصل في الدّات فيقال: لو تركيت الدّات من أجزاء لاحتاجت إلى كل حزء مين أجزائها ، واحتياج الدات إلىالأجزاء باطل الهالان ، وما ازم عليــه الهال يكون محالا ، فيكون التركيب محالا ، ف ثبت الوحدانية في الذات اتصالاً.

والدليل على نفي الـكم المنعسـل فيها أن يقال: لو أمكن إلهان مؤثران على سببل الاجتماع لأمكن التمانع بينهـما ، وهو أن ير يد أحدهما حركة زيد مثلا والآخر سكونه لأن الفرض أن كلامنهما تامّ القدرة والإرادة ، ولو أ مكن لزم التمانع الحال ، لأنه إما أن ينفذ مرادكل منهما ، فيجتمع الضدّان ، وهما

الحركة والسكون ، أو ينفذ مراد أُحدها فيلزم عجز الآخر ويلزم منه عجزالأول أيضًا لأن الفرض أنهما متماثلان ، أو لم ينفذ مرادكل منهما فيلزم عجزها ، والكل محال لأنه يلزم عليــه عدم وجود شيء من الخـــاوقات ، وهو محال بالشاهدة، وما أدى إلى المحال وهو التعدّد محال فيثبت نقيضه وهوالواحدانية في الدن المتعالا .

والدليل على نبي الكم للتصل في الصفات أن يقال ؛ لو تعدّدت التدرة ، أو الإرادة علافاً ما أن تتعدد الذات أبسا التي قامت بها العسفات أو تتعدد ، قان تعدّدت الذات لزم التركب فيها فتكون حادثة ، فينزم الدور أو التسلسل الهالان ، فيكون التعدّد عالا فتكون الذات واحدة ، فلا تعدّد في الصفات وهو المطلوب ، وإن اتحدت الذات كان تعدّد الصفة لاحقيقة له ، فتكون واحدة وهو للطلوب

والمنتفق وسورية وأما الدليل على نتى الكم للنفصل فى السفات وللنصل فى الأفعال والنفصل فيها فمثل الدليل على نتى الكم النفصل فى الذات فاعرفه بما تقدّم .

[ وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ أَنْصَافِهِ تَمَاكَى بِالْقُدُّرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْبِا

وَالْحَيَاةُ وَلِأَنَّ لَوَ انْتَنَىٰ ثَنَى مَنْهَا كَمَا وُجِدَ نَنَى مِنَ الْمُوَاوِثُ ]. اعر أن تأثير فدرة الله تعالى متوقف عقلا على إرادته تعالى الذاك الأثور

وأن الإراء يتوق تأثيرها على الم لأنها النصد إلى تصييص بدى دوم ما يورد الإراء يتوقف تأثيرها على الم لأنها النصد إلى تحصيص المكن بيمض ما يجوز عليه ، والقصد مشروط بالعلم ، والانصاف بالقدرة والإرادة والعمل متوقف على الضاف بحدثه مهذه السفاد الأربع ، فأو انتىنى تين منها لما وجدشي، من الجوادت وهو خلاف الشاهد ، فائه لولم يتصف بالقدرة الانصف بنسدها وهو العجز ، وحينك الإبوجد شيء من الحوادت، وولم تصف بالحرادة الانصف بنسدها وهو الكرامة وحينك فلا يكون فادرا فيكون عاجزا ، فلا يوجد شيء من الخاوقات وهو وحينك للل بالمناهدة ، ولولم يتصف بالم الانصف بالجهل وحيث فلا يكون من الحراد فيكون عاجزا أفلا يوجد شيء من العالم وهو باطل ، ولم المكان حيا لكان مبنا فلا يوجد شيء من العالم وهو باطل ، ولم اكان ميات فلا يوجد شيء من العالم وهو باطل . ولما كان مثرى الأدلة الأربعة واحدا ، وهو عدم وجود شيء من الحوادت استدل

[ وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ السَّسِيغِ لَهُ تَمَاكَى وَالْبَعَبَرِ وَالْسَكَلَامِ فَالْسَكِيَابُ وَالنُّنَّةُ وَالْإِجَاءُ، وَأَيْمَا لَوْ لَمْ يَشِّيفُ بِهَا لَزِمَ أَنْ يَتَّصِفَ

بأَصْدَادِها وَهِيَ نَقَانِمِنُ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ نَعَالَى عَمَالُ ] . المعنى ـــ الدليل على ثموت السمع والبصرية تعالى (الكتاب) وهو

القرآن المنزل على سميدنا محمد صلى الله عليه وسم وهو قوله تعالى \_ وهو السميع البصير \_ (والسنة) وهي أقوال النيّ صلى الله عليه وسملم ، وأنماله وهو قوله عليه الصلاة والسلام «أر بعوا على أنفكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً و إنما تدعون سميعاً بصبرا» . ومعنى أر بعوا على أنفسكم : أشفقوا على أنسكم ولا تجهدوها برفع الصوت في الدعاء فاسكم لاتدعون إلى آخره

(والإجاع) وهو انفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على حكم من الأحكام ، وقد ورد عن كثير من العلماء انعقاد الإجاع على أنه

والدليل على نبوت الكلاءله تعالى الكتاب أيضا ، هوقوله تعالى ــ وكام الله موسى نكابا \_ وقد ورد في السنة جلة أحاديث ندل على أنه متكام ، وانعقد الإماع على أنه تعالى منكام أيضا . ولك أن تستدل بالدليل العقلى أيضا فنقول : لولم يكن سميعا بصيرا متكاما ، لكان أصم أعمى أبكم ، وذلك نقص في حقه نعالى لاحتاجه إلى من يكمله ، فيكون حادثا وهو محال .

[ وَأَمَّا بُرْ هَانُ كُونِ فِيلِ لَلْمُكِنَاتِ أَوْ نَرْ كِهَا جَانُواً فِيحَةً نَمَالَى َفَلِأَنَّهُ ۚ لَوْ وَجَبِ عَلَيْهِ تَعَالَى شَيْءٍ مِنْهَا عَفَلًا أَوِ ٱسْتَعَالَ عَفْلًا لَا ثَفْلَبَ المُشكنُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحِيلاً وَذَٰلِكَ لاَ يُغْفَلُ ] .

اعل أن المكن هو الجائر عند عاماء التوحيد ، وهو الذي صبح عسم البقل وجوده وعدمه ، فاو وجب علىالمولى وجود شيء من المكات كالنواب مثلاً ، أواستحال عليه وجود شيء منها عقلاً كالمكفر وللعاصمي لانقلسالمكن واجباً لايتحقر في العقل عدمه ، أو مستحيلاً لايتسقر فيالعقل وجوده وذلك محال لأنه قلب للمحقائق والله أعلم

# أسئلة على ما تقدم

عرف الوجود ، واذكر الدليس على نبوته الله نمالي . بين معنى قيام للولى نفسه واستدل على ذلك . اذكر معنى الوحدانية الله مع الاسستدلال على نبوتها له . عرف القدرة ، ثم الإرادة ، واذكر الدليس عليهما . بين

ي بر في السمع ، واذكر الدون ينهما ، ثم استدل على ثبوتهما لله . عرف الكلام ، واستدل عليه بالدليل النقى والعقلى . بين الدليل على كون فعل للككات أو تركها جائزا في حق المولى مع الختيل لما تذكر .

[ وَأَمَّا الرَّسُلُ عَلَيْهِمُ السَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَيَعِبُ فِي حَقَيْمُ السَّلَاقُ وَالْأَمَانَةُ وَتَبْلِيغُ مَا أَمْرِ وَا بِتَبْلِيغِهِ لِخَلْقِ ] . اعلم أن الرسل جع رسول ، وهو إنسان ذكر حرّ أوحى الله إليه تعالى

اعلم أن الرسل جع رسول ، وهو إسان د وحو اوحى الله بيد سه بيد حسى بشرع وأمر، بقبليفه للحلق ، فان لم يؤمر، بقبليفه سي بنيا فقط ، فكل رسول نبي " ، وليس كل " نبي "رسول ، و يجب الإيمان بما يجب لهم وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقيم عليهم السلاة والسلام . فيبجب لهم (السدق) وهو الإخبار بما يطابق الواقع فيكون جيم ما بافوه عن الله تعالى والراد من السدق هذا السدق في دعوى الرسالة وفيا يبلغونه عن الله تعالى الما أنه من الما المحافق في دعوى الرسالة وفيا يبلغونه عن الله تعالى الما أنه من الما المحافق عن الله تعالى المحافق في العربية المحافق عن الله تعالى المحافق عن الله تعالى المحافق في العربية المحافق في دعوى الرسالة وفيا يبلغونه عن الله تعالى المحافق في العربية والمحافق المحافق المحافق المحافق المحافق المحافق المحافق المحافق المحافقة المحاف

والواد من الصدى هذا الصدى في دعوى الرساه ومع يبعوه من اسد مدى أما غام و فداخل في الأمانة ، و يجب لهم (الأمانة) وهي النصمة و ومناها : - عفظ طواهرهم و تواطنهم من النابس بمصية ، فيحفظون ظاهرا من الزنا ، وترب المر والكند و غمرها من النبات الظاهرة ، و عفظون باطنا من الكبر . و المحاسب والرياء وغيرها من النبات الظاهرة ، وكل نس أوهم وقوع أحدهم في النصية ، فيرول أو ولا حسنا و يجب لهم ( تبلغ ماأمروا بقبلغه المحلق )

فيوسلان للخلق جسّع ماأمرهم الله بإيصاله إليهم ولم يكتموا منه حرفًا . ويجب لمم العطانة أيضًا وهي التيقظ والنبه .

[ وَيَسْتَحِيلُ فِي حَقَيْمٍ عَلَيْمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصْلَادُ هَذِهِ الصَّفَاتِ وَهِي: الْكَذِبُ وَالْخِيالَةُ يُعِيلُ شَيْءً مِمْ اللّهِ عَنْهُ نَفْى تَحْرِيمٍ أَوْ كُرَاهَةٍ

أَوْ كُونًا نِ شَيْءٍ بِمِّا أَمْرُوا بِتَبْلِينِهِ الْخَلْقِ ] .

المعنى - يستحيل أن يثبت الناتهم أضداد هذه المغان النقدامة ،

فيستحيل عليم صدّ العدق وهو (الكدس) وهو عدم مطابقة الخبر للواقع، وفي الدائم العدق وهو (الحيانة) وهي عدم حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بالماصي كأن عصل منهم زنا أو شرب خر أو كبر أوصدة أو نميرها ، وضد التاب ، وهو (كنان ما أمروا بقبلينه للخلق)، وضدة الفطانة وهو الفغلة وعد النظانة وعو الفغلة وعد النظانة وعو الفغلة

يمدم البقظ . [ وَيَجُوزُ فَي حَنْهُمْ عَلَيْهُمْ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَا هُوَ مِنَ ٱلْأَعْرَافِن

الْبُشَكِرَ أَقِ الَّذِي لَا نُوْدًى إِلَى تَعْمَى فَ مَرَاتِهِمُ الْفَلِيدُ كَالْمَرْضُ وَتَحُووا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

لاتخل بمنص الرسالة ولاتسكون منفرة للخلق عن الاجناع بهم والأخذ عنهم، وذلك كالأكل والشرب ، ومباشرة النساء حلالا ، والأسماض غير المنفرة .. وأما الأسماض الى تخل بمقام الرسالة . أو تنفر الحانى عنهم ، فهى مستحدلة عليم ، وذلك كالجنون والجدام والبرص والعمى ، ولم يثبت أن شعبا عليه السلام كان أعمى ، وما كان بأبوب عليه السلام من المرض فهو ألم تحت ذلجك غير منفر، وجيع مايسمع من الحكايات النفرة فهو باطل.

[فائدة]

السهو بمنع على الرسل فما يلفون عن أنه تمالى وفي غيره من الأقوال،

لأنه لو وقع منهم لأورث النسبية في قلوب بعض النسفة، ، وهو ينافي منصراً الرسائة . وأما السهو في أفعالهم كالسهور في العيلاة وغيرها فهو حائز لحكة أو الحالم أن الوغيم ماذكر في حق الرسل من الوغيم الاستحالة والجواز بلزمنا أن نعستقده في حق الانبياء أيضا ، وهم الذين أوسى الله تعالى البهم بشرع ولم بأمرهم بقبليفه للخاني، لأنه ربحاً برجع إليهم الناس في الاستفتاء

ص أحكم شرائع الرل فبلهم . [ أَمَّا بُرُ مَانُ وُمُجُوبِ صِدْقِهِمْ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَلِأَنَّهُمْ وَلاَمَّ بَصْدُقُوا لَلْزِمَ أَلْكَذِبُ فَى خَبْرِهِ تَعَالَى لِيَصْدِيقِهِ تَعَالَى لَهُمْ بِالْمُعْرِيَّةِ

يَصَدُمُوا لَازِمَ الْحَدَثُ فَى خَتَرِهِ لَمَالَى لَيْصَدِيفِهِ سَالَى لَهُمْ بِالْمُعْرِزَةِ النَّالِقُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ تَمَالَى: صَدَّقَ عَبْدِي فَى كُلِّ مَالِيَهُمْ عَنِّى].

اعلم أن للمجزة التي خلقها الله تعالى على أيدى الرسل ، وهى الأمر الخارق للعادة القرون بالتحدى مع عدم المعارضة . والتحدى هو دعوى الرسالة نثر ل من الله عن وحل منزلة قوله تعالى ٥ صدق عبدى في كل ما لملغ عنى » . فلو جاز الكذب في حق الله تعالى ، لأن تصديق الكاذب كاذب والكذب على الله نعالى عالى ، في أدى السيد وهو جواز الكذب على الله نعالى على أد في أدى المستق وهو ثبوت المستق هم . . واعلم أنه إذا ظهر الأمم الخارق العادة على يد الرسول قبل دعواء النيقة

وسم اله الله عمل إرهامها : أي تأسيسا الرسالة . و إذا الهبر على دعواه السبوة أو الر الله سمى إرهامها : أي تأسيسا الرسالة . و إذا الهبر على بد ظاهراللمالات والدمالة وليس عنده دعوى النوة والرسالة سمى كرامة وكرامة الأولياء نابة لورود النسوص النسرعية بذلك ، و إذا ظهر على يد ذات ظاهرالدستى سمى استدرامها ، و إذا ظهر على يد مستور الحال لايما أنه صالح أو فاحق سمى معونة : أي إعانة من جانب الله تعالى ، و بذلك تعام القرق بين كل واحد من الحسة ، وافاة أعلم .

وْ خَانُوا بِغِمْلِ تَحَوَّمِ أَوْ مَكُرُوهِ لَا نَعَلَبَ الْعَرَّمُ أَوِ لِلَكُرُّوهُ طَاعَةً

فِي حَقْوِمْ ، لِأَنَّ ٱللَّهَ تَمَالَى أَمْرَنَا بِالإُفْتِيدَاء بِهِمْ فَى فَوَالِمِمْ وَأَفْعَالِمِمْ وَلاَ بِأَمْرُ اللهُ تَمَاكَى بِفِيلٍ مُحَرِّم وَلاَ مَكْرُوهِ وَهٰذَ بِمَيْنِهِ ، هُوَ مُرْهَانُ وَجُوبِ النَّالَثُ] . المدنى - الدليل على ثبوت الأمانة الربل عَليهم العسلاة والسلام : أنهم لو خابوا بفعل محرّم أو مكروه لكنا مأمور بن بالاقنداء سهم في غير ما يحتص بهم ، وكوننا مأمورين الحرمات أو للكروهات لايســـخ شرعا لقوله تعالى \_ قل إنّ الله لايأس بالفحشاء \_ فيكون فعل الرسل الحرّم والمكروء نحير صحيح شرعا أيضا من باب أولى ، فتثبت لهم الأمانة وهو المطلوب (وهذا بعينه هو برهان و-وب الناك) يعنى أن هذا المسليل الذي علمته هو بعينه دليسل وجوب الثاك ، وهو التبليغ . و بيان ذلك أمهم لو لم يبلغوا لكنموا ، ولو كتموا لكنا مأمورين بالاقتداء مهم في الكنمان . والكمال محرم ملمون فاعله والله تعالى لايأس بمحرّم ولا مكروه، فلا يصح منا شوعاً فأبضا لايستح من الرسل شرعا من باب أولى فيثبت وجوب التبليخ لهم وهو الطاوب. [ وَأَمَّا دَلِيلُ جَوَازِ ٱلْأَعْرَاضِ ٱلْبَشَرِيَّةِ عَلَيْمٍ فَمُشَاهَدَّةُ وُقُوعِهَا

وَأُوْلِيَانِهِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَا لِهُمْ فِيهَا عَلَيْهُمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَهُ مَا السَّلاَةُ وَالسَّلاَ المعنى – الدليل على جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم السلاة السلام مشاهدة وقوعها جم عن عاصرهم و بازغ ذلك بالنواز لمن بعدهم ،

بِهِمْ إِمَّا لِتَعْظِيمِ أَجُورِهِمْ ، أَوْ لِلنَّشْرِيمَ أَوْ لِلَّمْ لَى مَنِ اللَّهْ لِمَا أَوْ لِلنَّجُّة علمَّةِ وَشَرِهَا عِنْدُ اللهِ تَمَاكَ وَعَلَمْ رَضَاهُ بِهَا وَارْجَزَ عَلِا فَهَالِمِهِ وليس بعد العيان بيان، لأنهم عليهم العلاة والسلام عمسوا وأكاوا وشر بوا وترد حوا . ثم بين السنف فوائد وقوع الأعواض البشرية بهم وهي كبيرة : منها تعظيم أجرهم في محمضهم وأذية الخلق لحسم . ومنها تشريع الأحكام كا علمنا أحكام السهو من سهو نبينا عليه السلاة والسلام ، وعلمنا كيف نؤدى الصلاة في المرض والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام عند ذلك . ومنها النسي عن الدنيا ووجود اللذة والراحة عند فقدها . ومنها النبه غلمة فعر المدنيا عند المدندالي عبايراه العاقر من مقاساة هؤلاء الرسل الكرام لمندائدها الوقيدة أعرضوا عن نرخوفها الذي عراك عمرا مناطق . فاذا نظر العاقل في أحوال الوقيدة عليهم العسلاة والسلام في الدنيا عمر أنها لاقدر لها عند الله لأمها لو

# أسئلة على ماتقدم

رَسُولُ اللهِ ، إذْ منتَى أَلْأُ لُوهِيَّةِ الْمُنِينَاهُ الْإِلَوْ عَنْ كُلِّ مَلْمِوَاهُ وَانْفَقَارُ كُلِّ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ ، فَمَشْنَى لا إِلهُ إِلاَّ اللهُ : لاَسُنْتَغْنِيَ عَنْ كُلِّ مَالِمِواهُ وَمُفْقِرًا الإِلَيْهِ كُلُّ مَاعِدَاهُ إِلاَّ أَلهُ مَمَالَى ]

الهمني ــ هذه العقائد كانيا التي تقدّمت تندرج تحت معنى لا إله إلا الله

يحد رسمول الله ، و بين ذلك بنفسبر منى الألوهية أن معناها (استشاء الإله هن كل ماحواء وافتقار كل ماحواء اليه) ومنى الجلة كلها (لامستخى عن كلّ ماسواه وهننقرا إليه كلّ ماعداء إلا الله تعالى) . وهذا كلام ظاهر

[ أَنَّا الْمُنْفِئَاوُهُ جَلَّ وَعَرْ عَنْ كُلِّ تَاسِواهُ فَهُوَ يُوجِبُ لَهُ ثَنَاكَهُ الْوُجُورَ وَالْقَدِمَ وَالْبَنَاء وَالْخَالَفَةَ الْفَوَادِثِ وَالْقِيامَ بِالنَّشِي ، وَالنَّمَّةُ عَنْ النَّفَي مِن النَّفْدِي ، وَيَدْخُلُ فَى ذَٰلِكَ وُجُوبُ النَّمْ لَهُ ثَمَّاكُم ، وَالبَعْمِ وَالنَّعَرِ وَالنَّعَرِ وَالنَّعَرِ وَالنَّعَرِ أَنَّ مَنْ يَدُفَعُ عَنْهُ النَّهُ فِعَى ] . أو النَعَلَمُ النَعَلَمُ النَعَلَمُ النَعَلَمُ النَعَلَمُ النَعَلَمُ النَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْمَ ] .

اعد أن السنف لما ذكر معني الألهية المستماة على معنيين أحدها :
استنازه على عن كل مامواه . والنافي افتقار كل مامواه إليه تعالى أخذ 
بذكر مابندرج من عقائد الإيمان تحت للعني الأول ، ثم مابندرج مها تحت 
الشيااثاني ، فدكراً أنه يندرج تحت العني الأول ( الوجود ، والقلم ، والبقاه ، 
المثقالة المحوادث ، والقيام بالعس . والسنز عن القائم ، و بدخل 
في ذلك ) أي في تعزهه تيالي عن القائم ( السمع ، والبصر ، والكام ) 
ولوازمها وهي كونه تعالى : عيما ، و بصيرا ، ومشكلها ثم بين وجه إستازام 
استفنائه تعالى عن كل مامواه بقوله : ( إذ لولم تجد له هذه الصفات إلى 
استفنائه تعالى عن كل مامواه بقوله : ( إذ لولم تجد له هذه الصفات إلى 
تخره ) بعني لولم تجب له هذه الصفات لم يكن مستقبا عن كل مامواه ، بل 
يكون عتاج إلى الحدث أو لملل : أي الذات أو إلى من يدفع عنه النقائص 
والتكل باطل . 
[ وَيُؤخَذَ مِنْهُ مَنْهُ مُنَاكًا عَنِ الْأَغْرَاصُ في أَفْالِد وَأَجْكَامِهِ ، 
والمُخارَد مِنْهُ مَنْهُ مُنَاكًا عَنِ الْأَغْرَاصُ في أَفْالِد وَأَجْكَامِهِ ، 
والمُخارة المناف في أَفْالِد وَأَجْكَامِهِ ، 
والمُخارة المناف في من المنافع في القائم الله الله والمنافع في أَفْالِد وَأَجْكَامِهِ ، 
والمُخارة المنافع في المنافع المنافع في المنافع في أَفْالِد وَأَجْدَا المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع المنافع المنافع أَفْدَا والم من يدفع عنه النقائص 
والتكل باطل . 
والكل باطل . 
والمنافع المنافع ا

وَالاَّ اَرِّمَ الْفَقَارُهُ إِلَى مَانِحَمِّـلُ غَرِشَهُ ،كَيْفَ وَهُوَ جَلَّ وَهُزَّ الْفَيْ عَنْ كُنَّ مَاسِوَاهُ ] . الهني — يندرج تحت المني الأقرا أيضا تنزهه تعالى عن الأغراض بحني آنه لاغرض له فى فعل من الأعدال ولاحكم من الأحكام الحلسة ، وهى: الإعجاب والنحب ، والتحريم ، والسكراهة ، والنخيد والغرض الذى تنزه التقالى ، عنه عبارة عن وجود باعث يعمه تعالى عنى إيجاد فعل من الأهدال ، أو على حكم من الأحكام الشرعية من مراعاة معلمة تعروعايه ، أو على علقه ، وكلا الأمرين مجال في حقه تعالى . أما عودها عليه فقد أبطا، بقوله : (و إلا لزم افقاره إلى ماعصل غرضه إلى آخره ) أى فلا يكون مستقنيا عن كل مأسواه تعالى وهو باطل

[ وَيُؤْخُذُ مِنْهُ الْشَاكَا لَمُ الْآَجِبُ عَلَيْهِ فِيلٌ شَوْءٍ مِنَ الدُّكِيَاتِ
وَلاَ تَرْكُهُ ، إِذْ لَوْ وَجَب عَلَيْهِ مِنَاكَى مُونِهِ مِنْهَا عَلَا كَالنَّرِابِ مَنْكُ
لَـكُانَ جَلُّ وَمَرْ مُفْتَعِراً إِلَى ذَاكَ النَّيْنُ لِيَهَـكَدُّلَ بِهِ عَرَمُهُم إِذْ
لاَ يَجِبُ فَ مَقْدِ مَنَاكَى إِذْ مَاهُورَ كَمَالًا لَهُ كَيْفَ وَهُو جَلَّ وَعَرْ النَّيْقُ
مَنْ كَلْ عَامِوا الْمَا

الحمن - يندرج تحت المن الأول أسا القسم الناني من الفرض، وهو الذي يعود على خلقه ، والدليل على تنزهه تمنه قد دكره المسنف بقوله (إذ لو. وحب عليه إلى آخره) يعنى لولم شنزه عن الأعراض بل كان يجرع عليه تعالى خطل دىء من السكبات أو ركه لزم احتياجه إلى من يدفع عنه النقص، وهو الله المسلحة فيشكل بها وهو محال في حقه تعالى

[ وَأَمَّا أَفْتِتَارُ كِلِّ مَا مَنَاهُ إِلَيْهِ خِلَّ وَعَرٌّ فَهُوَ يُوجِبُ لَهُ تَمَالَى أَلْمُهَاةً وَمُحْرَمَ النَّمُورَةِ وَالْإِرَادَةَ وَاللَّهِ مِنْ فَوَانَسْنَى مَىٰ مِنْهَا كَمَا المُسَكّنَ أَنْ يُجَدِّنَهُ فَيْهِ مِنْ الْحَوَادِثِ فَلَا يَعْفِيرُ إِلِيْهِ مِنْهِ كَيْفَ وَهُوْ اللَّيْمِ مِنْ يَعْفِيرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا مِواهُ ] . يَعْفِيرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا مِواهُ ] . الحتى — القسمالتانى من مش الأوحية ، وهو افتقاركلَّ مأسواء إليه تعالى يستنيم الحياة : وحموم القدرة . والإرادة . والعُمْ إذ لوانشق شيء منها لم تأتلت له إعباد ولا إعدام ، فلايفتق إليه شيء \* وكيف لايفتقر إليه شيء \*

وَيُوجِبُ لَهُ مَا لَى أَيْمَا الْوَسْدَائِيَّةَ ، إِذْ لَا كَانَ مَنَهُ ثَانِ فِ الْأَلْوَمِيِّةِ كَمَا الْفَقَرَ إِلَيْهِ نَنَى الزُّدُمِ تَحْزِعا جِنْئِلُو ، كَيْفَ ؟ وَهُو ٱلَّذِي يَنْفَعِرُ

إِلَيْهُ كُلُّ مَاسِوالُهُ ] . المنى – يندرج تحت القسم الثانى من معنى الألوهية (الوحدانية) لأنه نقدتم أن وجود نان يستلزم عجزها معا ، والعاجز لايتأتى أن يوجد شيئا فلا يغتقر إليه ثنىء ، وكيف ذلك تع أنه الذى يفتقر إليه كلّ ماسواه ، فقد دخل

بيس بيسي من كل ماسواه الان عشرة صفية من الواجبات في حمه تقاله عن كل ماسواه الان عشرة صفية من الواجبات في حمه تقالى، ودخل فيه أجائز في حمة تعالى ، ودخل في وجوب افتقار كل ماسواه إليه السبحة الباقية تما على في حق الله تعالى ، واستازم ذلك استحالة أشكادها على ، فقد كمل على في حق الله تعالى ، واستازم ذلك استحالة أشكادها على ، فقد كمل

يب في حق الله تعالى ، وإستان ذلك استحالة أشدادها عليه ، فقد كمل الواجد والجائز والمستحيل المستحيل المستحيل المستحيل المستحيل المستحيل المستحيل المستحيل المستحيل المستحدث المالم والمستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدد المس

قَدِيمًا لَـكَانَ ذَلِكَ النَّى وَمُسْتَقَدِيمًا عَنْهُ قَالَى، كَيْفَ ؟ وَهُوَ الَّذِي تَجِبُ أَنْ يَنْظِيرُ إِلَيْهِ كُلُّ عَلِمِوا هُ ] .

المفنى \_ يتسدرج تحت القسم الثانى أيضا حدوث العالم جميع ، وهو وجود، يكد العدم . بيان ذلك أنك عامت ساجة أن مائيت قدمه استحال عدمه ، فلا كان شيء من العالم قديمًا لكيان واجب الوجود لايقبل المسدم ، و إذا كان لايقبل العدم يكون مستغنيا عنه تعالى، كيف ذلك ? وكل ماسواه . مُفتقر إليه ، فوجب الحدوث لكل مأسواه .

[ وَبُواْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لاَ تَأْثِيرَ لِشَيْء مِنَ ٱلْكِكَائِنَاتِ فِي أَثَرَ مَّا وَ إِلَّا لَزَمَ ۚ أَنْ يَسْتَغْنَى ذَٰلِكَ ۚ الْأَثْرُ عَنْ مَوْلاَنَا جَلَّ وَعَزَّ كَيْفَ وَهُوَ أَلَّذِي يَفْتَقُرُ ۚ إِلَيْهِ كُلُّ مَاسِواهُ مُحْمُومًا طَلَى كُلِّ حَالَ ، هٰذَا إِنْ قَدَّرْتَ أنَّ شَيْئًا مِنَ الْكَأَيْنَاتِ يُؤَثِّرُ بِطَبِعِهِ، وَأَمَّا إِنْ قَدَّرْتَهُ مُو تُرَّا بَوُوَّةِ جَمَلَهَا

أَقُهُ فِيهِ كَمَا يَرْتُمُهُ كَثِيرٌ مِنَ أَلَجَهَا ذَذَٰلِكَ تُحَالُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَكُ مَوْلَانَا جَلَّ وَءَزُّ مُمْتَقِرًا في إيجادِ بَعْضِ ٱلْأَفْمَالِ إِلَى وَاسِطَةٍ ، وَدْلِكَ بَاطِلٌ لَمَا عَرَفْتَ مِنْ وُجُوبِ أَسْتِغْنَا أَهِ جَلَّ وَعَرٌّ عَنْ كُلِّ مَاسِواهُ ] .

اعلم أنه لوخرج على قدرته أي عكن بأن لم تؤثر فيمه قدرته تعالى لزم عدم افتقاره إليه تعالى ، بل إنما يفتقر إلى من أوجده فقط، كيف ذلك؛ وكلُّ ماسُّواه مفتقر إليه تعالى كلِّ الافتقار ، وبهذا يبطل مذهب القدرية القائلين بتأثير قدرة الشمخص في الأفعال الاختيارية ، و يبطل مذهب الطبائميين

القائلين بتأثير الطبائع ، وَالْأَحْرَجَةَ كَكُونَ الطَّعَامِ مَشْبَعًا والمَّـاء صُمَّويًا ، وهم مختلفون في اعتقادهم تأثير تلك الأمور ، فمنهم من يعتقد أن تلك الأشياء تؤثر

بطبعها ولاخلاف فى كـفرهم ، ومنهم من يعتقد أنها تؤثر بقوّة جعليا الله تعالى فيها : وَنَبْعِهِم عَلَى هَذَا كَثِيرِ مِنْ عِلْمَةَ الوَّمِنْينِ ، و إليه أشار الصنف بقوله : (كَا يَرْعُمُهُ كَذْهِرُ مِنَ الْجُهَلَةِ ) وَلَاخَلَافَ فِي بَدِّعِتْهُم ، وَلَكُنَّ الْوَاجِبُ عَلَيْنَا أن نسقد أن هذه الأشياء لاتأثير لها أصلا . وجدا ظهر أن قول من قال :

إنها تؤثر بطبعها يبطل بافتقار كل ماسواه إليه ، لأنها لوكانت تؤثر بطبعها

لافتقاركل ما سواه إليه . وأما من قال انها تؤثر بقوة جعلها الله فيها ، فيبطله

إن أن بفتقر ذلك الأثر إلى الطبيعة فيفلد يستني عن الله تعالى ، وهو عال

إليها ، وهو محال لاستغنائه عن كل ماسواه .

في جَنَّهِ تَمَا لَى وَمَا يَسْتَحِيلُ وَمَا جَوْزُ ] .

قوله باستفنائه تعالى عن كل ماسواء ، لأنه لوكان كـذلك لزم أن يكون الله

تمالى لايقدر على فعل شيء من للمكنات إلا بواسطة القوّة ، فيكون مفتقرا

[ فَقَدْ بَانَ لَكَ تَضَمُّنُ قَوْلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ لِلْأَفْسَامِ الثَّلاَئَةِ أَلَى تِجِبُ كَلَى الْمُكَلِّفِ مَمْرِ فَتُهَا فِي حَقٌّ مَوْلاَنَا جَلَّ وَعَزٌّ وَهِيَ مَا يَجِبُ

اَلْمَنَى ﴿ قَدْ ظَهِرَ أَنْ مِعْنَى لَا إِلَّا إِلَّهِ قَدْ اشْتَمَلُ عَلَى السَّفَاتَ العشر بِنَّ الواجبة لله تعالى وأضدادها العشرين المستحيلة عليه تعالى والجائز في حقه تمالى التي يجب على للكانب اعتقادها . فقدعرفتها تفسيلا فيا تقدم ، وإجالا

[ وَأَمَّا قَوْلُنَا نَحَمَّدٌ رَسُولُ أَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانُ

بِسَائِرُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْلَائِكَةِ وَالْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لِأَنَّهُ

الهمني - تصديق الني عليه السلاة والسلام في أنه رسول الله بسبب مادلت عليه معجزاته التي لاتحصى يستازم التصديق بكلُّ ماجاء به أ، ومن

جلة ماجاء به التصديق بوجود جيم الأنبياء وعصمتهم ، وأن الله تعالى أوحَى

إلبهم الشرائع وأيذهم بالمحزات الدَّالة على صدقهم . والتصــديق بوجود

اللائكة ، و بأنهم عبادالله تعالى لايعسون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ، وهم أجسام مخلوقة من نور لا يأكلون ، ولا يشر بون ، ولا يتنا كحون ، ولا

ينامون ، ولا يحاسبون . والتصديق بوجود الكتب السياوية ونزولها على الرسل في الألواح أو على إسان طك ، والتصديق بوجود اليوم الآخر ، وهو يوم القيامة ، وما اشتمل عليه من البعث ، والحساب ، والصواط ، والبران .

عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَاء بتَصْدِيقِ جَيعٍ ذُلِكَ كُلِّهِ ] .

والتصديق باحياء هذه الأبدان من القبور بأعيانها المسمى بالنشر ، تم سوقها إلى المشعر رهو المسمى بالحشر . والتصديق بحوضه عليه العسلاة والسلام ترده هذه الأنة كالها ، ويطرد عنه الكائما وفيهم ، فيشر بون منه ، ولا يجوعون ، ولايظمئون بعده أبدا . والتصديق بنفاعته عليائسلة والسلام بن المنافقة من الأنباء والعاماء والساخين ، ونشغم صلى الله عليه وسما لإراحة الحلق ولا كنافة عن المسافقة وهو جسر عدود على ظهر جهنم أرق من التسمرة وأحد من السيف يمر عليه أدوان من التسمرة وأحد من السيف يمر عليه الأنباء وللائكة وغيره ذاميين إلى الجنة . والتصديق بالميزان ، وهو على هيئة ميزان الدنيا ترزن فيه الأعمال ، والتصديق بغير ذلك .

[ وَيُوْخَذُ مِنْهُ وَكُبُوبُ صِدْتِ الرَّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ مَ واشتِعالَهُ السَّكَذَبِ عَلَيْتِهِمْ ، وَإِلاَّ لَمَ يَسَكُونُوا رَسُكَ أَنْنَا ، لِوَلاَنَا السَّالِمِ النَّفِياتِ عَلَّ وَجَرْ ، وَاسْتِعَالَهُ فِيلِ النَّبِيَّاتِ كُلْنَا كُلْبَا وَالْبَهُمُ أَرْسِلُوا لِيُسَلِّمُوا النَّاسَ يَأْفُوا لِمِيْمُ وَأَفْعَا لِمِيْ وَسُسَكُونِهِمْ ، فَيَلَوْمُ أَنْ لاَ يَسَكُونَ في جَمِيعِ مَنْ مَخَالَهُمْ لاَنْمِ مَوْلاَنَا جَلَّ وَعَزْ اللِّينَ اخْتَارَهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْفُو وَأَشْهُمْ فَلَى سِرَّ وَخَدِهِ ]

اعلم أن علم المولى سبحانه وتعالى تحيط عما لامواية له ، والجهل وبافي معناه مستحيل عليه تعالى فيادم أن تصديقه تعالى الرسل مطابق لما في علمه من السدق والأمانة الثابتين لهم، فيستحيل أن يكونوا في نضرا الأسم على خلاف ماعلم الله تعالى به وقد أمرنا الله نعالى بالاقتداء جم في أقوالهم وأضالهم ، فيلزم أن يكون جيمها على وفق مأرضاه تعالى لأنهم أسناء مبلغون الرسالة عن الله تعالى على سرّ وحيث ، فلا يكون برعوالدى المناه على حيث إطاف وأشهم على سرّ وحيث ، فلا

اعلى أن معنى محمد رسول الله ، الرسالة نابته لهمد عليه السلاة والسلام القالم مليه تنب الرسالة إخوانه الرسايق ، فلايمتنع في حقهم عليهم السلام والسسلام إلا مايشدخ في رتبة الرسالة ، ولا يخفى أن الأعراض البشرية من الأمراض ونحوها لانظل بنيى من مراتب الأنبياء عليهم السلاة والسلام فظهر لك من همذا كله أن معنى لا إله إلا الله تحد رسول الله المستمل عليه تعالى ، والجائز في حقه . وألواجب للرسل ، وفي ضعة المستمول عليهم ، والجائز في حقهم ، وجيع السمعيات من الحشر والنشر والنشر والصراط والبزان إلى آخره .

[ وَلَنَائُهُا لِإَخْتِمَتَارِهَا مَعَ اشْتِالِمَا عَلَى مَا ذَكُو ۚ نَاهُ جَعَلَهَا الشَّرْعُ تَرْجَةَ قَلَى مَاذِ، الفَلْبِ مِنَ الْإِمْلَامِ وَلَمْ بِفَيْلُومِنُ أَخَدِ الْإِمَانُ إِلَّا بِهَا].

رجمه هى مارد، الفلمب من الإسلام وم "يميليون المحيد في الكيامة الشرفة في قبول المحيد السلام السرة الإلهى في اختيار هدف الكيامة الشرفة في قبول الإيمان بها دون غيرها مما يدل على ثموت الوحدانية له تعالى والرسالة لرسوله عليه السلاة والسلام أنها اشتملت على أمرين اختصار حروفها والاشتمال على جميع معانى عقائد الوحيد ، وذلك من جالا ماخس به رسول الله سلى الله على وسلم من الكام الجوامع التى لاتحصى معانيها .

[ فَمَنَى النَاقِلِ أَنْ يُمُكُنِّرَ مِنْ ذِكْرِهَا مُسْتَغْضِرًا لِمَا اخْتَوَتُ مَلَيْدٍ مِنْ غَقَائِدِ ٱلْإِيمَانِ تَخْيَ تُمَنَّزَجَ مَنَ سَنَاهَا بِلِغْمِدِ وَدَهِ ، سُسِبُعَانَهُ وَتَنَاكَى أَنْ يَجْسُلُنَا وَأَحِيْنَنَا عِنْدَ اللَّوْنِ نَاطِيْقِينَ كِكُلِيّةٍ الشَّهَادَةِ عَالِمِينَ بِهَا . وَسَسِلُ اللهُ عَلَى سَيْدِينَا مُحَلَّدٍ كُلُنَا ذَكَرُهُ الشَّاكِرُونَ وَغَلَلَ مَنْ ذِكْرِوالْفَائِلُونَ، وَرَمْنِي اللهُ تَنَالَى عَنْ أَصَابِ

تَحْتَ حَصْرٍ . وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، لاَرَبُّ غَيْرُهُ وَلاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ ، نَنْأَلُهُ

رَسُولِ اللّهِ أَجْمِينَ ] . الهين — إذا كان قدرهذه الكلمة للشرفة من أعظمالأمور تعين على العاقل الذي ير يد الفوز بالنعيم أن يكثر من ذكر هذه الكلمة للشرفة في كل وقت وأراد المسنف بقوله : حتى تمتزج إلى آخره غلبة النطق جا على اسانه

فلا يلهج إلا بها ، ومعناها علىقلبه حتى لايفتر" اللسان عن الذكر ، ولا القلب عن استحضار معناها ، وقوله ( فانه يرى لها من الأسرار والعجاب إن شاء الله تعالى ما لايدخل تحت حصر ) أراد بالأسرار مايز بن الله به بالمذب من للعارف والأوصاف المحمودة : فمنها الاتصاف بالزهد ، والمراديه تجود القلب من ميته إلى التعلق بالأمور الغانية من مال و بنين . ومنها التركل وهو في اللغة :

مية إلى النعلق الأمور الغانية من مال و بنين . ومنها التوكل وهُو في اللغة :
المعجز والاعتاد علىالنبر ، وفي الاصطلاح : ثقة القلب بالله تسال عبث يسكن عن الازعاج والقلق عسد تعذر المبشة ، ولا يضر في توكله تلبس ظاهره بالأسباب كالسنمة ، والتجارة ، وتعاطى الدواء للسحة لأن التوكل علم القلب وحركة الظاهر لاتنافيه . ومنها الحياء، وهو في اللغة : انقياض وخشية يجدها

الإنسان من نفسة عند ما بطلع منه على قبيح ، وفى الاسطلاح : تعظيم للله تعالى بدوام ذكره ، واستثال أمره ونهيه ، ودينها النفى ، والمراد به هنا : غنى القلب بسبب سلامته من كل مايشغله عن الله تعالى من مال و بنين فلايمترض على الأحكام بلو ولا بلعل لعلمة بمن مسمدت منه عز وجل للسفرد بالخلق والندير . ومنها الإيثار على نفسه بما لايذته الشرع وغير ذلك ، وأرادالمسنف بالسجائ الكرامات ، وهى الأمور الحارفة العادة . والمراد من النسوفين في كلامه خلق قدرة الطاعة في العبد . وفقنا الله تعالى جيما لما فيسه رضاه عجاه أكرم رسله وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، والحديثة أولا وآخرا .

تم تلخيص هذا الكتيب في شهر ذي الحجة آخر شهور سنة ١٣٣٠ هجرية، على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية .

بحمد أنه تمال تم طبع كتاب ( المقائد الدرية ) مصمماً بمعرقة بمنة التصحيح بشركة مكنة ومطبقة مشعل البابي الحلمي وأولاده بمصر القاهرة في { ١٨ جاد تان١٢٧٧ م القاهرة في { ٨ ينابر ١٩٥٨ م

[(11.0)/1.../1/1]

#### فهـــرس

٧ خطبة الكتاب

٣ مبادئ علم التوحيد

ع مقدّمة في الحكم العقلي وأقسامه وتعريف كل قسم

٨ الصفات الواجبة لله تعالى

١٦ المستحيل في حقه تعالى

١٩ الجائز في حقه تعالى

٠٠ براهين الصفات الواجبة له تعالى

٣٦ الصفات الواجبة للرسل عليهم العملاة والسلام

٧٧ المستحيل والجائز في حقهم ٢٨ براهين الصفات الواجبة لهم

٢٩ دليل جواز الأعراض البشرية عليهم

٣٠ بيان أن كلة التوحيد تجمع العقائد كلها

٣٥ بيان أن قولنا ومحمد رســول الله ، يدخل فيــه الإيمـان بسائر الأنبياء والكتب السماوية واليوم الآخر

٣٦ ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل واستحالة الكذب عليهم

٣٧ و يؤخذ منه جَواز الأعراض البشرية عليهم ، عليهم السلاة والسلامَ